

فِي أَحِدِ الْبُلْدان كَانَ يَعِيشُ رَجُلٌ ثَرِيٌّ جَدًّا، أَعْطاهُ اللهُ الْمَالَ الْوَفِيرَ.. وَلَكِنَّ الشَّرِيُّ كَانَ الْفُولِيرَ.. وَلَكِنَّ الشَّرِيُّ كَانَ بَخِيلًا، لا يُحْسِنُ عَلَى الْفُقَرَاءِ والْمُحْتَاجِينَ.



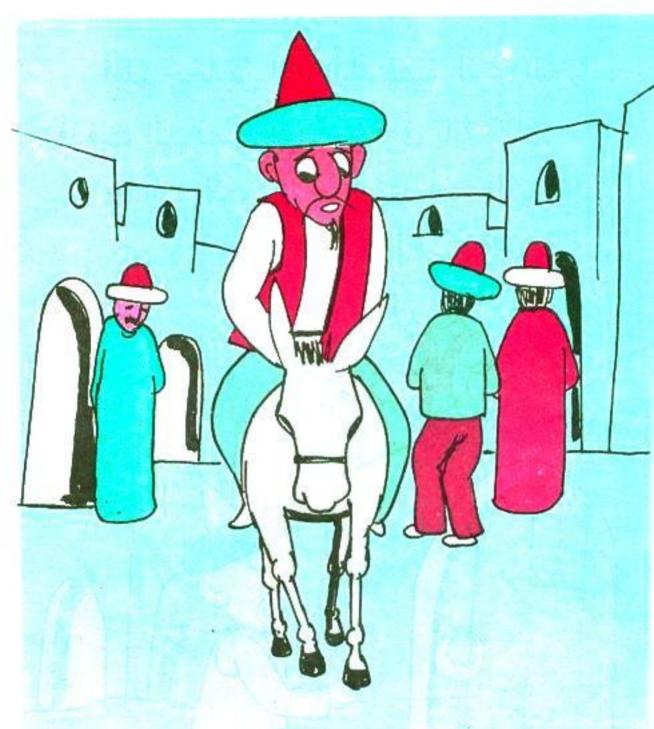

فَابْتَعَد عَنْهُ النَّاسُ وَقَاطَعُوهُ، فَعَاشَ وَحِيدًا حَزِينًا؛ لأَنَّه يَجِبُّ الْمَالَ وَيَكْنِزُهُ.

وفَى يَوْمٍ جَاءَ جُحَا إِلَى هَذَا الْبَلَدِ فِي زِيَارَةٍ.

فَعَلِمَ جُحَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ قِصَّةَ الثَّرِيِّ الْبَخِيلِ، فَذَهَبَ إِلَى قَصْرِ الْبَخِيلِ وطَرَقَ بَابَهُ قَائِلًا: فَذَهَبَ إِلَى قَصْرِ الْبَخِيلِ وطَرَقَ بَابَهُ قَائِلًا: \_ أَيُّهَا الثَّرِيُّ أَنَا جُحَا وَقَدْ أَتَيْتُ لِزِيَارَتِكَ..

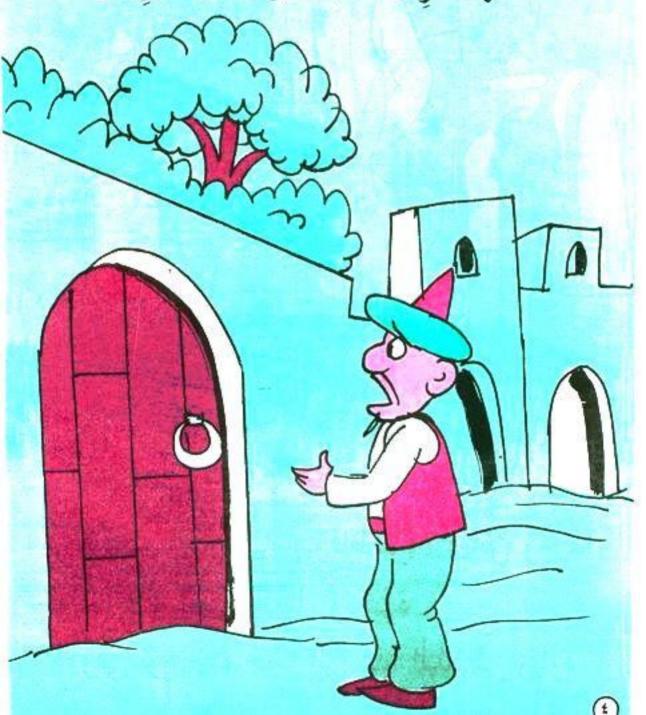



فَقَالَ جُحًا: وَمَا الْفَائِدَةُ فِى ذَلِكَ؟ قَالَ الشَّرِيُّ:

\_ إِنَّهُمُّ يُقاطِعُونَنِي، وَهَذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ أَتحَدَّثُ إِلَى إِنْهُمُّ يُقاطِعُونَنِي، وَهَذِهِ أَوَّلُ مَرَّةٍ السَّعَادَةِ. إِلَى إِنْسَانٍ مُنْذُ زَمَنٍ؛ فَتَجِدُنِي فِي غَايَةِ السَّعَادَةِ.





قَالَ جُحَا: أَيُّهَا الْمِسْكِينُ، أَلَا تَعْرِفُ السَّبَبَ؟ قَالَ الشَّرِىُّ: وَكَيْفَ أَعْرِفُ وَأَنَا هُنَا فِي قَصْرِى. قَالَ الشَّرِىُّ: لَقَدْ أَتَيْتُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. أَجْلَسَ الظَّرِىُّ جُحَا وَقَالَ لَهُ : أَعْلَمُ أَنَّكَ أَتَيْتَ مُسَافِرًا وَلَابُدَّ أَنَّكَ جَائِعٌ، فَهَلْ أَحْضِرُ لَكَ طَعَامًا أَمْ شَرَابًا؟





قَالَ جُحَا: إِنْ كَانَ هُنَاكَ طَعَامٌ فَأْتِ بِقَلِيلٍ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأْتِ بِشَرَابٍ يُعِينُنِي عَلَى تَحَمُّلِ الْجُوعِ.

فَأَسْرَعَ النَّرِئُ وَأَحْضَرَ إِبْرِيقَ الْمَاءِ .

فَجَذَبَهُ جُحَا مِنْ ذِرَاعِهِ وَقَادَهُ إِلَى نَافِذَةِ الْغُرْفَةِ ، وَقَالَهُ إِلَى نَافِذَةِ الْغُرْفَةِ ، وَقَالَ لَهُ:

\_ انْظُرْ خَلْفَ الزُّجَاجِ، وَقُلْ لِي : مَاذَا تَرَى؟!



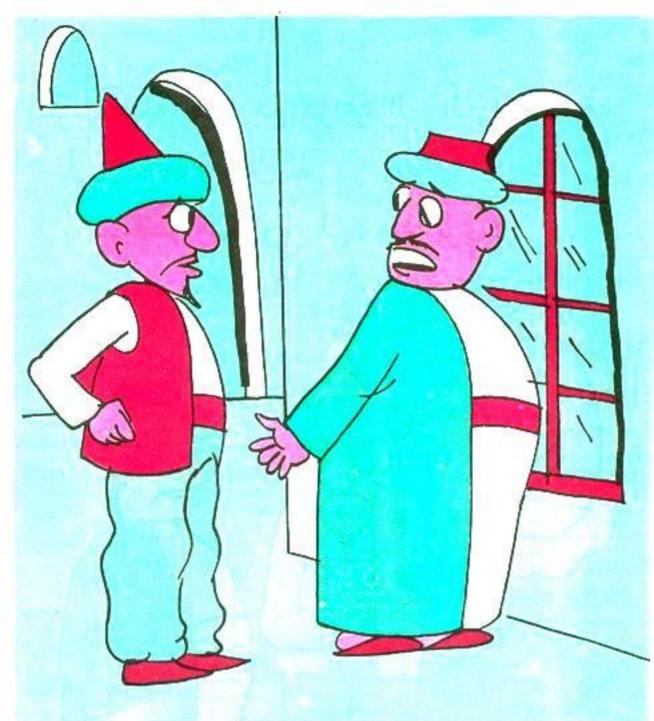

نَظَرَ الثَّرِىُّ وَقَالَ: مَا هَذَا يَا جُحَا؟ لَا أَرَى غَيْرَ الطُّرُقَاتِ وَفِيهَا النَّاسُ.. وَكَثِيرًا مَا أَقِفُ هُنَا وَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ. فَجَذَبَهُ جُحَا مِنْ ذِرَاعِهِ إِلَى الْمِرْآةِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى الْحَائِطِ، وَقَالَ لَهُ:

\_ انْظُرْ إِلَيْهَا وَقُلْ لِي: مَاذَا تُرَى؟

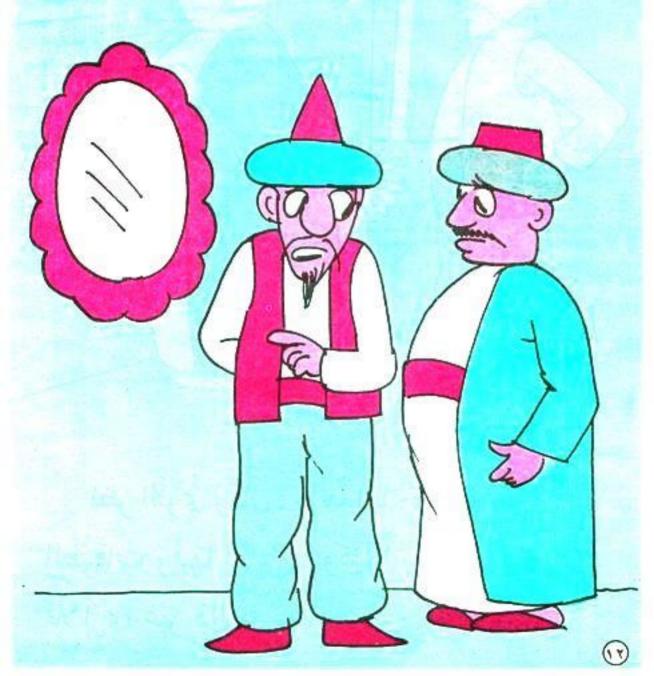

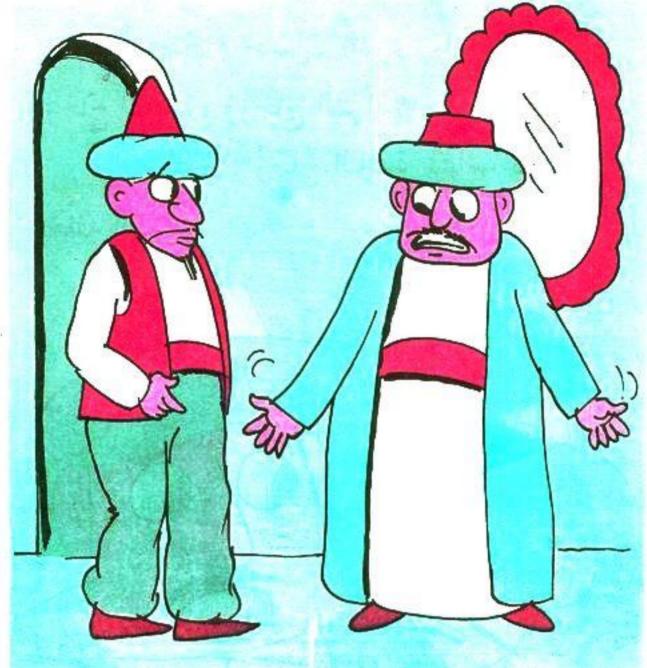

تَعَجَّبَ الثَّرِيُّ مِنْ طَلَبِ جُحَا، فَنَظَرَ إِلَى الْمِرْآةِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، فَمَ قَالَ: مَا هَذَا يَا جُحَا.. الْمِرْآةِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، فَمَ قَالَ: مَا هَذَا يَا جُحَا.. إِنَّنِي لَا أَرَى غَيْرَ نَفْسِي، وَهَذَا مَا يَحْدُثُ كَلَمَا نَظُرْتُ إِلَيْهَا فَلَا أَجِدُ غَيْرَ نَفْسِي..

فَقَالَ جُحا: حَسَنٌ، أَتَدْرِى مَا الْفَرْقُ بَيْنَ زُجَاجِ الْمِرْآةِ؟ وَرُجَاجِ الْمِرْآةِ؟ فَقَالَ النَّرِيُ: رُجَاجُ النَّافِذَةِ شَفَّافٌ تَرَى مِنْ فَقَالَ النَّرِيُ: رُجَاجُ النَّافِذَةِ شَفَّافٌ تَرَى مِنْ خَلْفِهِ النَّاسَ.

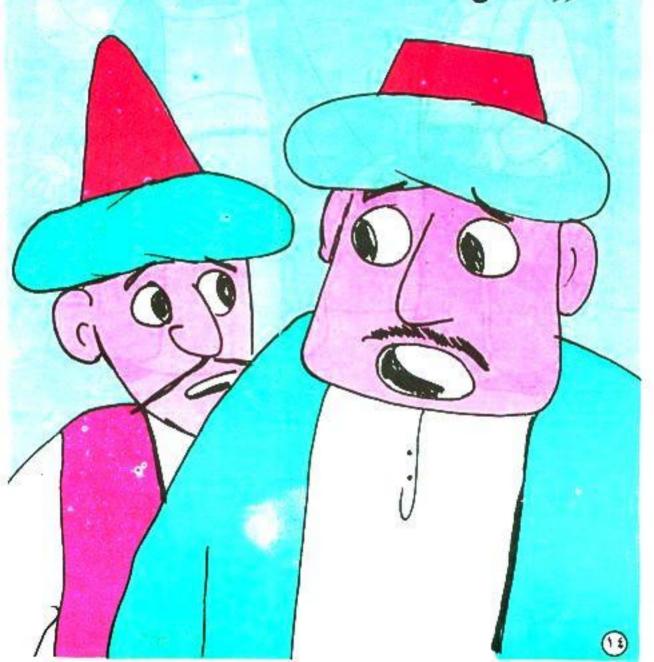



فَقَالَ جُحَا: وَالْمِرْآةُ؟

قَالَ الشَّرِىُّ: الْمِرْآةُ لَا يَرَى فِيهَا الْمَرْءُ غَيْرَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا مُعَطَّاةٌ بِغِشَاءِ رَقِيقِ مِنَ الْفِضَّةِ..

فَقَالَ جُحَا: النَّزِعْ غِشَاءَ الْمَادَّةِ لِأَنَّهُ يطْمِسُ بَصِيرَتَكَ ،

وَسَوْفَ تَرَى النَّاسَ وَيَرَوْنَكَ، وَتُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَكَ.



فَقَالَ الشَّرِىُ فِى سُرُورٍ: يَا لَكَ مِنْ فَيْـلَسُوفٍ يَا خَصَالَ الشَّرِيُ فِي سُرُورٍ: يَا لَكَ مِنْ فَيْـلَسُوفِ يَا جُحَا . أَخِيرًا اتَّضَحَ لِى الْأَمْرُ .. ثُمَّ تَرَكَهُ جُحَا وَمَضَى . فَقَالَ الشَّرِيُّ:

\_ خُذْ يَا جُحَا الشَّرابَ، أَلَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ. فَقَالَ جُحَا: كَلَّا، احْفَظْهُ لَكَ فَقَدْ تَجُوعُ مِثْلِي.

17